## المكتبة الخضراء للأطفال



88

\*\*

عبدالرضىعبيد

ثريا عبد البديع

## المكتبة الخضئراء للأطفال

٤A

# أمير في بلاد الأقزام



الطبعسة الثالثة

رسوم

عبدالمرضىعبيد

دارالمفارف

بقلم دا عدادا

ثريا عبد البديع

مسحَ أمير بيدهِ عَلَى الصُّورةِ المعلقة عَلَى حَاثِطِ غُرفتِه، وهيَ صورةً كبيرةً للأقرَّام السَّبْعة.

قَال: «ثُصبِحُون عَلى خير يَا أصحَابي..»

وقبَل كل واحدٍ منهم قُبلتَه التِى اعتادَ عليها كل مساء؛ فرأى الأقزامَ يبتَسمُون له؛ ليردُّوا تحيتَه، ثمَّ ذهب إلى الفِراش وضَمَّ إليْه لعبتَه المحبوبة مغمضًا عيْنيه، وراحَ في سُبَات عَميق. فرأى الأقزامَ يلتفُون حَوْله، يحمِلُونه مِنْ فوق الفِرَاش إلى أعْلى، ثُمْ يخْترقُون به النافذةَ التِي أغلقها بنفْسِه، فسَألَهم:

- ما هَذا؟ ما الذي يحدُث؟؟

ولمْ يجبْه أحَد.

- ألا تتكلَّمُون؟ هل أنتمْ أقرامٌ حقِيقيُّون؟ أم خَيال؟ ولم يجبْه أحدٌ أيضًا.

- هل أنتُم تطِيرُون؟.. وإلى أينَ نحنُ ذاهبُون؟

ولًّا رأى كبيرهم هلعَ أمِير وخوَّفه، أرادَ أنْ يخففَ عنْه فقَال:

ما تِلْكَ التِي بيمينِكَ يا أمِير؟

– هي لعُبتي، لا تفارقني.

- ألا ترَى أنَّهَا تشبهُني؟

- ولهذا حضرنا، فلقد رأينا حبّك الشديد لنا، فأردْنَا أَنْ نـرَاك وترَانا، ونصْحبَك معنًا لترى عَالمَنَا، فمَا رَأيك؟

– إنه شَيء رائعٌ حقًا فَلَطالـمَا اشتقتُ لرؤيَاكم.



ارتفعَ الأقزامُ بأمِير إلى أعْلى وأعْلى، وحلَّقوا به فِـى الفضَاء، اقتربُوا منَّ القَمَرِ فتعجَّبَ أمير.. «ياه أهدًا هوَ القمرُ الذِي أراهُ منْ نافِذتي كلَّ مسَاء؟» أ

فحيًّاه وابتسمَ لهُ القمَر، مرَّ بنجُومٍ كالدُّرَر وسُحُب كالبُسُط، اسْتمتغَ أمير برحْلتهِ، فالسماءُ صَافيةٌ والهواءُ عليلٌ، شمَّ تلك الصحبةُ الجميلَةُ للأصدِقاءِ والأطيّار، استقبلَ برئتيْهِ الهوَاءَ وقال: «وكأننِي في حُلْمٍ جَمِيل. ليتَهُ يطُول».

وبعَد قليل: وجدَ أميرُ الأقرَّام يهبطُونَ به بيْنَ الغابَات، حيثُ مجموعَةُ متراصة منَ الأكواخِ المبنيَّةِ بالأخْشَاب، اندهشَ الصَّغيرُ حينمًا رَأَى نفسَهُ كَبيرًا.. بالمقارنةِ يكل مَا حَوْله.

وجدَ أعدادًا غَفيرَةً منَ الأقرامِ في انتظاره؛ ليسلِّمُوا عَليْه، فسألَ أصْدقاءَهُ الذِين أحاطُوا بِهِ ولَمْ يفارقُوه:

- هل ْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِقَدُومِي؟ وكيفَ سأسلِّمُ عَلَى هؤلاءِ جميعًا؟؟

بدأ الأقرَّامُ يصْطفُّونَ في صُفوفٍ بينمًا يمرُّ عليْهمَ أمِير. ولمَّا تعِبَ ظهْرُه من الانحِنَاء، أجلسَه الأصدِقَاء، ليستريحَ، فِي حينَ يمرُ عليْه الأقرامَ، يتدافعُونَ تجَاهَهُ، يتجَادْبُونَه، فمنْهُم منْ يشدّه مِنْ يدِهِ، بينمَا يدُهُ الأخْرَى معَ آخر. فِي حينَ يتحسس ثالثُ قميصَهُ أوْ بنطلُونَه. نظرَ أمير إليهمْ، فوجَد نفسَه الوحِيدَ النَّذِي يرتدِي الثِّيَاب. إذْ كانُوا كلهم يغطُّونَ بعضَ أجسَادِهِم بالجلُودِ. سَأَلهُ أحدُ الأقرَام مندهشًا وهُوَ ممسِكٌ بقَمِيصِه:

– ما هَدُا؟

وسَأَلَ آخر:

- وكيفَ ترْتدِيه..؟

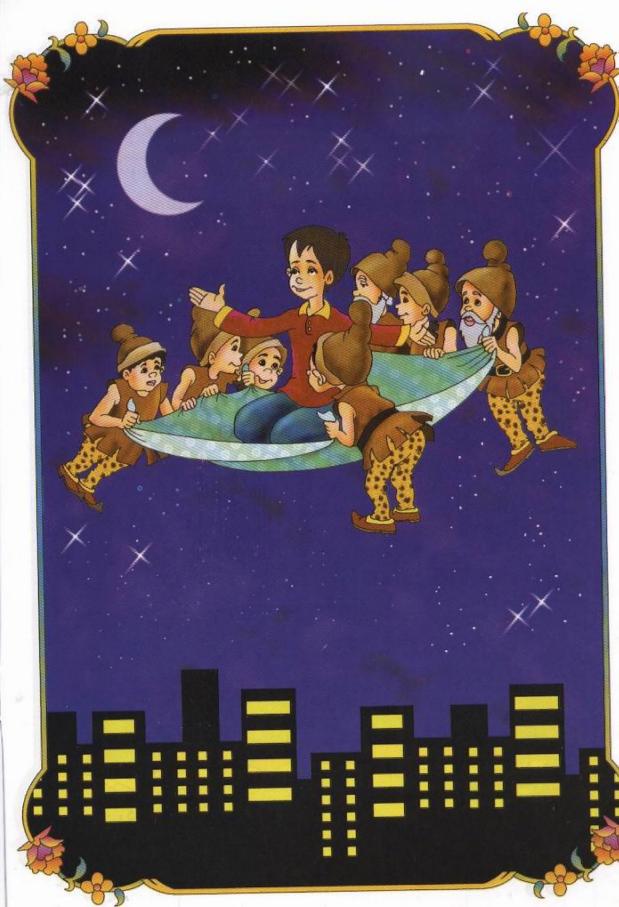

وأضاف ثالث: قلْ لنَا كيفَ نعمَل مثْلَه؟

رَدَّ أمير:

- هذَا قمِيص، وهذَا بنطلُونٌ، وهمَا منَ القماشِ، ويُصنعَانِ مِنَ القطْن أو الضُّوفِ، أو الخيُوطِ المخلُوطة.

- نريدُ أَنْ نرتدِيَ مِثْلَك.

- نعم إنها ملابس جَمِيلة.

- نعَمْ.. نعَمْ.. علَّمْنا منْ أينَ نأتِي بهَا، أوْ كيفَ نصنعُ مثْلُهَا؟

ثُمَّ صاح أحدُهم:

- هيًّا إلى الطعّام.

تهيًا أمِير، فإذَا بِهِم قدْ أعدُّوا وليمَةً كَبِيرة، كانتْ مِنَ الشوَاءِ والخضْراوَات الطازجَةِ والجذُور وبعضِ أورَاقِ الأشجَار، معَها حبوبٌ جَافةٌ لمْ يعْرفْ منها إلاَّ الفُولَ السُّودَاني.

أشار أمير إلى بعُضِ الأقرَام الذين كانُوا يضعُون شيئًا لا يعرفُه بسينَ أسنانِهم، ويحركُونه ذهابًا وإيابًا.

فسأل كبيرُهُم:

- وماذًا يفعلُ هؤُلاء؟

قًال :

- إنهُم يسنُّونَ أَسْنَانهُم استعْدادًا للطَّعَامِ.

تعجَّبَ أمير، ثُم قالَ فِي نفْسِه ضَاحِكًا «لَهُمُ الحقُّ فإنَّ تلكَ الأطعِمَـةَ فِي حاجَةِ إلى طاحُونةِ، وليسَتْ إلى أسْنَان».

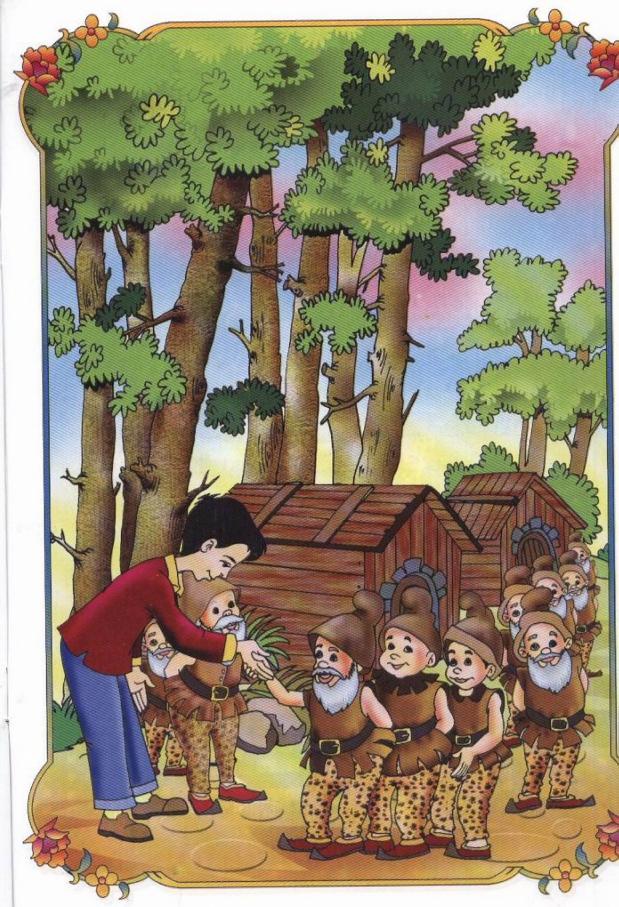

لَمْ تَمْتد يدُ أميرٍ إلى الكَثيرِ منَ الطعَام، مكْتفيًا بلقيْمَاتٍ مغموسة بالعسَلِ : وأكْل بعض الفُول السُّودَاني. وبعْدَ أن انتهوا، ودَّعَ الأصدقَاءُ السَّبْعَةُ إخوَانَهُم، بينمَا شكَرَ أميرٌ أفرَادَ القبيلة، لِهَذَا الاحتفاءِ الشَّديد. وذهبَ معَ أصْدقَائِهِ لطلب الرَّاحة بعد عنَاءِ يوْم طَويل.

لمَّا وصَلُوا إلى الكُوخِ، وجدَ أمير ارتفاعَه لا يزيدُ عَنِ الثَّلاَثة أقدامٍ، فدخَـلَ بصُّعُوبةٍ لضيق المكَان، وقال وهو يغالب شعوره بالحرج:

- سوفَ أضيَّقُ عليْكُم المكَانَ بلاَ شَك.

ردُّ القرْمُ الأوَّلُ:

- لاً. لاً، أهلاً بكَ ضيفًا عَزيزًا.

ردً الثانِي: أمير سوف يَبيتُ مَعِي.

- قَالَ الثالث: لا بل سيبيت معى أنا.

- قالَ السابعُ: فَلْيَخِْتَرْ هو. مَا رَأيك - أَرَى أَنكَ تُريدُ النومَ عَلى سَريرى.

حَاوِلَ أمير النومَ عَلَى أحدِ الأسِرَّة؛ ولكن قدمه خرجت لمسافة كبيرة، فأعدَّ لَهُ الأقزامُ فِراشًا وَثِيرًا يناسبه. أسدلَ الليلُ ستارَه، فأغمض أمير عيْنيْه لينامَ، لكنَّهُ لمْ ينَم، إذْ تذكِّر وَالديْه وأختَه، وقالَ فِي نفْسِه:

«هذه هى الليْلَةُ الثانيةُ لِى خارج البيْت. آه كمْ اشتقْتُ لَكُمَا يا أمَّى ويَا أبى. وكمْ اشتقتُ لَكُمَا يا أمَّانى. لابد أنكِ تستعدينَ الآن للنوْم. لنْ أستطيعَ الذهابَ غدًا إلى المدرسة. أمَّى لابدٌ أنكِ حَزِينةٌ لفقْدِى، ليتكُم تعلمُونَ أنّى

هُنَا..» وأخذَ يبْكِي، تنبُّهِ إلى بكائِه الأصدقَاءُ، فأسرَعُوا إليَّه، والتفُّوا حوَّله قائلين:

- ماذًا بك يا أميرنا؟
- هلْ أغضبَكَ أحدُنا؟
- لا لقد تذكرتُ والدى وأخْتى.. إنهَا الليلةُ الثانيةُ وأنا بعِيدٌ عنْهم..
  - لا تحزَنْ، إنكَ لم تقضِ معنا سوى ساعتيْنِ فقطْ، وليس ليلتيْن.
    - وقَال الثَّانِي مؤكِّدًا كلامَ أخِيه:
    - نعمْ إنَّ يومنَا غيرُ يومِكُم، فإنَّ الساعةَ عندَكُم بيوم عندنا.
      - بدَت عَلَى أمير علاَمَاتُ التعجُّب:
        - فقال أحدُهم: ألا تصدقنًا؟
        - لا، بلْ هذا شيءٌ غَريب.
    - سوفَ نذهبُ بكَ غدًا إلى «سيدَةِ الأخبار»، لتطمئِنَّ بنفْسِك.
      - تساءل أمير:
      - ومنْ هِيَ تلكَ السيّدة؟
- هِيَ واحدةٌ مِنَ السحَرةِ والكُهَّانِ، لديهَا كُـرَةٌ مسحُورةٌ تخبرُهَا بجَميعِ الأَخبَارِ.

تركَ الأقزامُ أسِرَّتَهم، وافترشُوا الأرْضَ سعَ أمير، حتى يأتنِسَ بهمِ ولا يعُودَ للبُكَاء، احتضَنَ لعْبتَه، تنبَّهَ لوجودِهَا الأصدِقَاء. قالَ أحدُهم:

- أهذِه لعْبة؟

وفجأة خطفها أحدُهم.. وقفزُوا منْ فوق الفِراش يتقاذفُونها فيمَا بينَهُم، بينهمُ اللهِ منْ هُمَ النَّهُم، ولا يستطيعُ أخذها منْهُم. أخيرًا انتزعَها، وكم كانت دهشته عندما خرجَ منْ عينيْهَا ضوءٌ أحمرٌ، ابتعد الأقزَام.. صائحين:

– عفْريت. عفْريت.!

تعجب أميرٌ، وقال في نفسه:

- عجيب، ماذا حدث للعُبَتى؟ لم أر مثل هذا الضوء من قبل!

قال لأصدقائه: إنه يشبه ضوء الليزر..

سأل أصغرُهُم:

– ومَا هُو هذَا اللِّيزَر؟

طاقةٌ ضوْئيــةُ شديدةُ القوَّة، تستخدمُ فِــى الصنَاعَـة وفِــى الطبّ وفــى
 العملياتِ الجرَاحيَّةِ..

تعجَّبَ الأقزامُ، وقَال أحدُهُم:

يا لهُ منْ شيءٍ جَمِيل.. أريدُ بعْضًا منَ اللَّيزَر..

مرَّت الساعَاتُ.. حتَّى أشرتَتِ الشَّمْسِ، وأيقظَتْ بنورهَا الجمِيعَ.

صحاً أميرٌ، وباله مشغُول بسيدة الأخبار، اصطحبه الأقرَام إلى السيدةِ، بعدمًا قطعُوا الطريقَ إليها بسرْعةِ شَدِيدَة. وهناك وجدها سيدة عجُوزا، تجلسُ أمام كوخِها، وتضعُ عَلى منضدةٍ أمامها كرةً بلُّوريَّة، وكانت تختفي وراءَ جمْعٍ من النَّاس، وقدْ حمل كلُّ واحدٍ منهُم لها ما استطاعَ مِنْ زرْعِه، حتَّى جاءً بعضُهُم بما يملكُ مِنْ حيوانات، لتجِيبَ عنْ تساؤلاتِهم.. فمنْهُم منْ يسألُها عنْ



خبرِ لتجارةٍ لَهُ في بلادٍ بعِيدَة. ومنْهم منْ يسألها عنْ أخِيه المسَافِر. وهي تُجيبُهُم بعدَ أن تهمس للكُرةِ وتنظر فيها.

أَعْطَى لَهَا الأقرَامُ الكثيرَ مِنَ الحبوبِ الجَافَّةِ ، لتجيبَ عَنْ سؤالِ أَمهِرِ الذِي اقتربَ منهَا قائِلاً..

- السلامُ عليْكُم، أريدُ أنْ أطمئِنَّ عَلى والْدَىَ وأخْتِي..
- قالتْ: امسِكْ هذه الكرة، واقرأ ما بهذه الورقة بصوتٍ منْخَفِض...

أمسَكُ أمير بورقة الشجر التي أعطتها له، وقرأ المكتوب عليها، ولمّا نظر في الكرة رأى غرْفَته. وأختَه نائمة على سريرها المجاور لسريره. وكوب اللبن الفارغ الذي تركه. وكتُبه وأقلامه على مكتبه تمامًا كما تركها. نظر إلى نتيجة الحائط فوجدها بتاريخ السّابع من أبريل. وكان البيت ساكنًا ولمح ساعة الحائط، فوجدها تشير إلى الثانية عشرة، قال في نفسه: الحمد لله. نعم. الأقزام صادقُون..

اطمأنَّ أمير، وذهب مع أصدقائِه للعودة إلى الكُوخ، وبينما هُم في الطريق رأى بعض الصَّغَار، يتسلَّقُونَ الأشجَار، فقالَ لرفاقِه:

- أودُّ اللعِبَ قلِيلاً فمَا رأيكُم لوْ شاركْنَاهم؟
  - وهل تستطيع تسلق الأشجار؟
    - بالتأكِيد هيًّا بنًا.

ولمًّا اقتربَ منهم وجدَهُم رجَالاً، قَدِ انتهوا منْ أعمالِ الصَّيْدِ والقنْص، وبدأوا يمارسُونَ هوايتَهُم فِي مرَحِ وسُرُور.

اقترب الأصدقاءُ منهم ومعَهُم أمير، تسابق الجميعُ، ومَا هِيَ إلا لحظَاتُ حتَّى وصلَ الأقزامُ إلى أعْلَى الشجَرة - في حِين كان «أمير» لا يـزالُ يجاهِدُ ويجاهِد. فيقدَّمُ رجْلَه اليمْني.. فتنزلقُ اليسْري.. وظلَّ كَذلكَ، حتَّى بلغَ به الإعيَاءُ أشدَّ مبلَغ، إلى أن توقف عن تكرار المحاولة، قالَ لهُ القرَمُ الأولُ ضَاحِكا:

- لَمَاذَا توقَّفْتَ يا بَطل؟

قالَ الثاني: هلْ تطلُع أم نَنْزِلُ إليكَ لنحْمِلك؟

ردَّ أمير: لا.. لنْ أطلعَ أكثرَ منْ ذَلِك.. فانَّ أفرعَ الشجرَةِ ضَعِيفة، ولنْ تحمِلَني وقدْ أقع.

نزلَ الأصدقاءُ إلى حيثُ جلسَ أمير، والتفُّوا حوْله، كلُّ عَلَى فرْعِ يتضَاحَكُون ويتسامرُون. سألهُم أمير:

- وماذا لديكُم منْ ألعابٍ تمارسُونها غيرَ تسلُّق الأشجَار؟
  - نتسلُّقُ الجبَال..

ضحكَ أمير وقَال:

- أليسَ لديكُم إلا التسلُّق؟
- \_ يمكننا أنْ نذهبَ للصيْدِ، أو نلْعبَ بالسهام والنبال.
  - ومَا هِيَ أَلعَابُكُم يَا أَمِيرِ؟
- إنَّ عندَنا ألعابًا كَثيرة.. فرديَّةً مثْل.. حمْلِ الأثقّال، والجرْى.. وأخْـرَى
  جماعيَّة مثْل كُرةِ القدَم، وكرةِ السَّلَّة والبُولِينْج.. كمَا أنَّ هناكَ ألعابًا حديثةً هِىَ ألعَابُ الكُمْبيُوتَر..

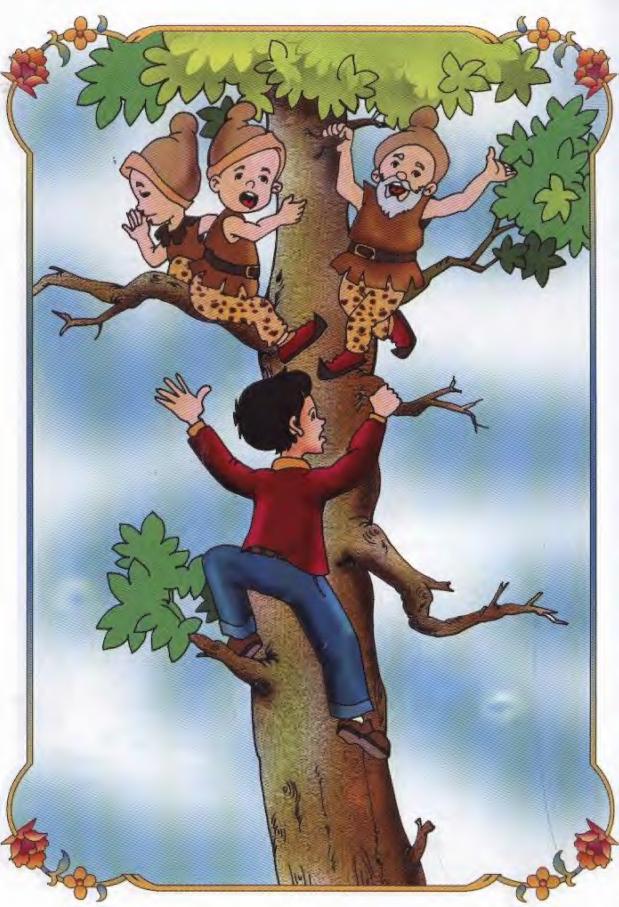

ولمْ يكدْ أمِيرٌ يكملُ كلمتَه، حتَّى وقعَ منْ فوقِ الشَّجَرة..

أسرعَ الأقرامُ بالنزُول، نظرُوا أسفلَ الشجَرَة فلمْ يجِدُوه، بحثُوا هنَا وهنَاك.. تحيَّروا.. وظلُوا يبحثُون فِي كُلِّ مكَانٍ، حتَّى بكَى أصغرُهم وأكبرُهم وظلوا ينادُون:

- أمِير. أمِير..
- أينَ أنتَ يَا أمير.. أينَ ذهبت؟
- قالَ أحدهم: ماذًا حدثَ، فقد نزلنًا إليه في ثُوَانٍ.. فأيْنَ ذَهب؟ وتوجُّه الآخر إلى السماء رافعًا يدَه:
  - يَا إلهِي أعدهُ لنا سَالِمًا، لنعيدَه إلى أهْلِه ووطَنِه..

أسدلَ الليلُ ستارَه، بينما همْ فِي بحثٍ دَائِب، أخذوا يشعلون المشَاعِل.. وأخذوا يجُوبُون الغابَةَ وينادُون.. اشتركَت معَهُم بقيَةُ القبيلَةِ في البحث عن الضيْف العزيز.. وأخذوا ينادُون: أمِير.. أمِير.. ولا مِنْ مُجِيب.

أما أمير فقد سقطَ فِي حفْرةٍ كبيرَةٍ مغطَّاة بالأعشَاب والحشائِش، لا يمكن اكتشافها، وقعَ أمير مغْشيًّا عليْه، ولمَّا أفاقَ تلفَّت حوْلَه، فلمْ يرَ شَيْئا، الظلمة حالكة ، والمكان مُوحش. حَاوَل الحركة ، فلمْ يستطع فحدَّث نفسته: «يا إلهى إنَّ قدَمى تؤلَّنِي كَثِيرا. أرجُو ألاً تكونَ قد انكسرَت..»..

مرَّ وقت طويل وهُو ما يزال في هذَا المَكَان؛ بدأ يشعرُ بالجُوع والعطَس، أمعنَ النظرَ حوْله، فتبينت لهُ بعض ملاَمحِ المكان، إذ هداه بصيص مِنْ نُور، لمُ تستطِعْ الأعشابُ أنْ تمنعَه منَ الدخول إلى الحفْرَة.



رأى أنَّهُ على عمْقِ منْ سطْحِ الأرْض.. بحثَ عنْ لعْبقِه القِي كانتْ معَه حتَّى وجدَهَا عَلَى بعْدٍ منْه.. جاهدَ حتى أمسكَ بها، ثمَّ نفضَ عنها الترابَ وقَالَ:

الحمدُ لله أنكَ معى أيُّهَا القِزمُ الصَّدِيق، لتؤنسَنِي فِي وحْدَتي..

ولما أضاءت عيناه، اطمأنَّ أنه لازَالَ كَمَا هُو، ولمْ تؤثرُ السقْطةُ عليْه، فقبَّلَه عدة مرات. فزادَ النورُ الخارِجُ منْ عيْنيْه، حتَّى ملأ عليْه المَكَان.

هلّل أمير، وضمَّ القرْمَ إلى صدَّره، تلفَّتَ حوْله، فوجدَ أنَّ الحفرة مَا هِي إلاَّ بوَّابة للسرْدابِ طَويل، فِي آخرِه باب مغْلَق. حاولَ الوقوفَ مرَّة ثانِيَة. وبعدَ جُهْدٍ أَفلَحَ، ثمَّ توجَّه نحوَ البابِ يحدُث نفسَه: هلْ أفتحُ هذَا البابَ لعلَّنِي جُهْدٍ أَفلَحَ، ثمَّ توجَّه نحوَ البابِ يحدُث نفسَه: هلْ أفتحُ هذَا البابَ لعلَّنِي أستطيعُ مِنْ خِلاَله الخرُوج مِنْ هنَا والنجَاة؟ لا. لا. فقدْ لا تكونُ النجاة، وقدْ يكونُ منْ ورَائِه الهلاكَ. ثمَّ قَال: بلْ سأفتَحُه وأمْرى إلى الله.

حاول فتح الباب. لكنَّه لم يستطِع ، حَاوَل ثانِيَة ، فإذَا بالمكَان يهتزُّ اهتزَازًا عَنِيفا، وشعرَ أمير بدوار؛ فاستند إلى الحائطِ حتَّى يتمالك نفسه.

ولَّا انتبَه، فوجئ أمير بالقزم اللُّعْبَة يتقدُّمُ نحوَ السابِ الذِي انفتحَ أمَّامه عَلى مصْرَاعيْه.. ودخل القزْم.

تسمَّرت قدمًا أمير، في حينَ تحرَّكَت عينَاه، لترَى المكَان: بهوًا واسعًا.. تزينَت جدرَانُه بنقُوشٍ جَمِيلة ودقيقةٍ، تشبهُ كثيرًا النقُوشَ التِي كانَ يرَاها في المعَايدِ الفرْعُونيةِ بألوانهَا الزاهِيَة.. وتتدلى منْ سقْفِه مصابيحُ كالشمُوس، لمْ يرَ مثلَهَا منْ قبْل، ويستنِدُ ذلكَ السقفُ إلى أعمِدةٍ رخاميَّةٍ، مرصَّعةٍ بأنوَاعٍ شتَّى منَ الأحجار الكَريمةِ، متناسِقة الألوَان شديدة الجمال وفي صدْر البهْو كرسي كأنهُ

عرش لأحدِ ملوكِ الأقرَام. كَانَ مرصعًا بالجواهِرِ واللآلئِ والأحْجَارِ الكريمَة، تعكسُ بريقًا أخَّادًا عندَ سقُوطِ الضوءِ عليها. أحجارٌ متنوعةٌ: فَهذَا ياقُوت.. وهَذَا مَرْجَان.. أمَّا ذاكَ فهوَ زمرُّدُ بألوانٍ مخْتلفةٍ منسجِمَة. الله.. ينا له مِنْ كرْسي رَائِع..

عَلَى جانَبِى البهُو تراصَّت الأزاهيرُ المحملَةُ بزهُـور لمْ ير مثلها، تنبعثُ منهَا رائحةٌ عطرةٌ. نظرَ أمير تحت قدميْه المسمّرتين، فرأى بُسُطًا حريريَّةً كأفخمِ ما تكونُ البسُط، وفِى وسطِ البهْوِ كانتْ هناكَ مأْدُبة عليها منْ جَميعِ أصنافِ الطعَامِ، تنبعِثُ منهَا الروائحُ الطَّيبَة والأبخرة، وكأنما وضِعَت في التَّو. حدَّثَ نفسَه «يا للدهشة والعجَب. مَا هذا.. وأينَ أنا؟!»

وجَد أمير نفسه أمام لعبتِه المحبُوبة.. وقدْ دبَّت فيها الحياةُ متحوِّلةً إلى قرْم عَادِىً يتحرَّكُ مثله مِثْل بقيةِ الأقرَام.

جلسَ القرمُ عَلَى الكرسي الفخم المزيَّن بالأحجَار الكَريمة، قَائِلاً لأمير:

اقبل يا أمير اقترب مئى..

لمْ ينطقْ أمير ولمْ يتحرَّك، فإنَّ المفاجأةَ قد عقدَت لسَانَه وقيدَتْ قدميْه.. قَالَ القِزْم:

- أقبِلْ ولا تخفَ ، سوف أشرَحُ لكَ كلَّ شيء..

تقدمَ أمير بخطواتٍ بطِيئة ، جلسَ إلى جوَار القرَّم الذِى قدمَ إليْه ورقَةً مِنَ البَرْدِى بدتْ قديمة جدًّا وقال:

- اقرأ هذِه.

نظَر أمير فِي الورَقَة، واستطاعَ بصعُوبةٍ أنْ يتبينَ المكْتُوب..

«من الملكِ سمَّعَانَ إلى ولدِه البطَّل كينَّان.. وبعد:

آنَ الأوانُ لتملكَ الزمَان والمكان، بعد أن تعُود منْ غربتِكَ التِي اخترتَها بإرَادتِك، ولعلّكَ عُدت بزَادِك مِنَ العلْم والمعْرِفةِ كمَا تمنَّيْت. فإنْ كانَ المُرادُ، انتشرَتِ الأفراحُ فِي البلاد، وعمَّ الخيرُ واليمُّنُ وزَادتِ الخيرَات، وإنْ لمْ يكنْ ولم يُقدَّرْ لك العودةُ. فسوف يسود الظلمُ والطغيانُ منَ السحرَةِ والكُهَّان.. كنْ كمَا عهدْتُكَ شَجَاعًا بطَلاً مِغْوَارًا، وضع بلادَكَ نُصْبَ عيْنيْك.

ولَدِى كِينَان:

بمجردِ دخُولِكَ إلى هذا المكانِ، سوْفَ تعُودُ إلى سِيرتِكَ الأولى، ويبطلُ سِحْرُ كَبِيرُ الكُهَّانِ، فهذَا هُو الوعدُ والرهَانِ، تعودُ يَا ولدِى بشحْمكَ ولحمِكَ لتؤدِّىَ رسَالتَكَ نحُو أهلِك وبلدِك.

انتظرْنا عودَتَك طَوِيلا، وأعدَّت أمَّك لكَ طعامًا يكونُ زادك عنْد عودتِك، فهنيئًا لَك. وأخِيرًا. خَاتمُ الملِكُ فِي الخزَانة بجوَّار مخْدَعِك. وسنكونُ معَك دائِمًا برُوحِنَا إنْ كنتَ بحَاجةِ لنَا..»

«أبوك الملك سمعان»

بكَى أمِير بعْد قراءَتِه لتلكَ السطُور، قَال لهُ صاحبه:

لا تبكِ يا صَدِيقى، إنها مكتوبة منذُ زمنٍ بعِيد. وأحمدُ الله أننِي عدت إلى بلدي على يديُك.

تساءَلَ أمير:

- ولكِنْ ماذًا يقصِدُ والدُك بقوْله «تعودُ منْ غُربتِكَ التِي اخترتهَا بإرَادتِك»؟ ردَّ كينان:



- فى صِبَاى، لمْ يكنْ يعجبنِى أنْ يلجَأ الناسُ للسحَرَة والكهان فِي كُلِّ الأمور، بينمَا لاَ يُعْمِلُون عقُولَهم وَّلاَ يفكَّرُون..
- نعم، لقد رأيت ذلك بنفسي عند سيدة الأخبار، فالناس يزدخمون عندها بشكل كبير.

استمرَّ كينَان فى حديثه: كنتُ أَدْعُو الناسَ دائِمًا بالبعْد عنْ هؤلاءِ الكَهنَة، إذْ كَانُوا يسلُبُون الناسَ مالَهُم وأشياءَهُم، وكثيرًا مَا ضلَّلُوهم.. وكنتُ أعلمُ أنَّ العلمَ هُو السبيلُ الوحِيدُ للخلاص منْ هذا الجهْل، كَما كنتُ أحببُّ أنْ أتعرف على الأشياء بنفْسِى، فرأيتُ أنْ أسافِرَ فَفِى السفر سبْع فوائد..

- ومَاذا فعلْت معَ هؤلاءِ السَّحَرةِ والكُهَّان؟
- رأوا أَنْ يتخلُّصُوا منِّى، وبعْد أَنْ غادرْتُ البلاد، ولمْ أكدْ أهبطُ أرضَ مصْرَ، حتَّى سحَرنِى أكبرُ الكهنةِ إلى تِلكَ اللعبة.

#### قالَ أمير:

- وبذلِكَ يضمنُ عدَمَ عوْدِتِك للبلادِ ثانيةً ولا يذهب سِحْرُه أبدًا..
  - نعَم.. لا أعودُ إلى طبيعتي إلا إذًا..
    - إلاُّ إذا مَاذَا؟
- إلا إذا رجعت إلى هُنَا أرْضِى وبيْتِى. وكمَا رأيت فإنَّه عندما تنفست هواء بلادى عدت كما كنت، وإنى أعتقد أنَّ لأمى الملكة يدًا في هذا.

#### كيف ذلك؟

إنهُ الضوءُ الذِي صدرَ منْ عَيْني وملا الكَان، هو السحرُ الأبيضُ الذِي كانتْ تجيدُه أمى الملكة، لتبطلَ يه بعضَ أعمال الكُهَّان وسحرَهم الأَسْود.

ألم تقرأ الرسالة؟!

فقد وعَدتني هي وأبي أن يكونًا إلى جوارى بروحِهمًا.

قَالَ أمير متعجَّبًا: وأنا كنتُ أظنُّ ذلكَ الضوءَ هو اللِّيزَر!!

هذَا إذنْ بيتُك. وهَا قدْ عدتُ سَالِمًا. يا للعجَب، ولكننَا سقطْنَا إلى هُنَا
 مصَادفَةً دونَ ترْتِيب!!

- نعم یا صاحبی.. نعم

يا لها منْ حكايةٍ أقربُ إلى الخيَال..

إلى أنْ كانَ يومُ لقائِنًا، فأحببتنِى وأحبَبْتُك، وصرنَا صديقْينِ لا نفترِقُ أبدًا.

سرحَ القرْمُ بِخِيَالِهِ قَائِلاً: لقدْ كانتْ لنا أيَّامٌ حلْوةٌ، حُفرَت فِي ذاكرَتي ولنْ أنساها.

وبينما الصديقانَ يسترْجعَانِ مَعًا ذكرياتهما، في جَوِّ تملؤُه المحبَّـةُ والألفةُ فإذا بأصوَاتٍ تأتِي منَ الخارج تُنادِي: أمير.. يا أمير.. أينَ أنتَ يَا أمِير؟

تذكّر أميرُ أنه مازال فِي تلكَ الحفْرة، وقدمَه لا تـزال تُؤلِمُـه.. إنـهُ صـوتُ أصدقائِهِ يبحثُون عنْه، ولابدّ أنْ يخرجَ إليْهم.

استندَ الأميرُ إلى كتف صَدِيقِه، في حينَ أشارَ كينانُ إلى بابٍ خلْفي يُـؤَدَّى إلى الغاباتِ، ليخرِجَ منْه أمير الذِي قَال:

لنْ أَتَأْخَرَ، فلابدً أَنْ يَطْمَئَنَّ أَصْدِقَائِي عَلَى، وسوْفَ أَعُود..

ودَّعَ الصديقان بعضَهُمَا عَلى أن يعُودَا إلى مجْلِسِهما.

خرَج أمير ورأى أصدقاءَه يحملُون المشّاعِل ويجُوبُون الغاباتِ. ومِّا إنْ رأى الأقزام صَديقَهُم حتَّى هلَّلُوا وتقافزُوا، يقبِّلُونه، ويهنَّىءُ بعضُهُم بعْضًا عَلى سلامَةِ الغَائِب.

تساءًلَ واحِدٌ:

- أينَ كنت؟

قَال آخرُ:

- كدْنا نفقِدُ الأملَ فِي العثُّورِ عليْك.

تساءَلَ ثالث:

ولكنْ أَيْنَ لُعْبِتُك؟

أجابَ أمير:

فلنجْلِسْ أُوَّلاً فتلكَ حكاية طويلة.

000

جلسَ أمير يحْكى لأصدِقَائِه عنْ وقوعه ولُعْبته. والسردَابِ والبهوْ الواسعِ، اندهَشُوا عندما سمِعُوا منْ أميرٍ عَن رسالةِ الملِك سمعَان إلى ولَدِه كينان، وحكَايتِه معَ السحَرَةِ والكُهَّان. استمعَ الأقزامُ إليْه وكأنمَا يستمعُونَ إلى حكايةٍ منْ نسْج خيَاله، قالَ القرَمُ الأوَّلُ متعجبًا:

- ماذًا تقُول؟! لعبةٌ تتحوَّلُ إلى إنسان؟!
- أَتقُولُ مَلِكًا اسمه سمعَان، ولَهُ ولدٌ اسمُه كِينَان، لقدِ جِئتنَا بمَا لمْ تسمعْهُ آذان.
  - نحنُ منذُ القديم لا نعرفُ سُلْطانًا إلا سُلْطَانَ السَّحَرَةِ والكهَّانِ.

- لاً.. لاً.. لابدُّ أنَّ السقْطَةَ أثَّرَتْ عليْك.
- هَيًا.. هيًّا بِنَا لِندَهِبَ إِلَى أَكِبِرِ الكَهَانِ، لِنرَى مَا حَدَثَ لَـكَ، لَقَدْ كُنْـتَ عَاقِلاً حَتَّى الآن.

أخذَ أمير يضحَكُ ويقُول:

- ألا تصدِّقُونِي.. أقسِمُ لكُم أنَّ ما أقوله هو الحَقِيقَة.

وقال واحد:

- خسَارتكَ يا أمير، كنتَ ذَا فصَاحةٍ وبيَان.

ردًّ أمير مؤكِّدًا:

- إذنْ هيًا بنَا. هيًا لتتأكدُوا بأنفُسِكم، ولترى أعينكُم ولى العهد الملِكِ كينَان.

هَمَسَ قَرْمٌ لأَحْوَتِه:

- أنا غيرُ مصدقِ لِتلك القصة التي يقصها علينا، فماذًا نحنُ فاعِلُون؟ قَالَ آخِي:

-لكنَّه صَديقنَا ولا يمكنُ أنْ يكذِبَ علينا؟

قال ثالث:

هَيًا معهُ لنرى صدقَ ما يقول.

توجَّه الأقزامُ مع أمير؛ ليتأكدُوا منْ صدْق حَدِيثِه وسلاَمةِ عقْله، فتوجَّهُوا إلى البابِ الخلْفِي، واستأذنُوا في الدخُولِ، انفتحَ الباب. فوجدُوا أنفسَهُم داخلَ

السرْدَابِ الذِي وصَفَه أميرُ وانفتَحَ البابِ فوجَدُوا البهوَ الواسعَ.. لكنْ أينْ الملك؟ أينَ ما الله الله المؤتف المؤتف أميرُ فِي شيء، ولكنَّه لمْ يصْدق فِي آخر.

لمْ تُطل لحظةُ التحيَّر، وما هِىَ إلاَّ لحظةً ثانيةً حتَّى وجدُوا أنفُسَهُم أمامَ الملك صاحبِ العرشِ. نعم إنه هوَ كما وصفَه أمير بالتَّمَام: رجلٌ عادِيٌ، قرْم مثُلهُم، يشبهُ كثيرًا لعبتَه التِي كَانت، عَلى رأسِه تاجٌ رائعٌ برَّاق، لمْ يرَوْا مثلَه ولاَ عنْد أكبر الكُهَّان.

همسَ أحدهم قائلا:

- يبدُو أنَّ أميرَ صَادِق، وعقْله سَلِيم.

أضاف آخر:

لقد أسائا إليه بظننا فيه وعدم تصديقنا له.

دعًا الملكُ كينان جَمِيع الأقرامِ إلى الجلُوسِ إليه، فجلسُوا دُونَمَا كلام، وكأنمًا نزلَت بهم السّهام، أرادَ أمير أنْ يخفف منْ أثرِ المفاجَاةِ وصدْمـة المواجَهة، فقال متضاحِكًا وهُو يُشِير إلى الملك:

- ألاَ تروْنَ أنه نفْس اللُّعبَة؛ ولكنَّ الملكَ لا يخرجُ منْ عيْنه ضوء!

ضحِك الأقزامُ وضحِكَ معهُم الملكُ كينان، وبدأ الصَّديقانِ أمِير والملِكُ كينان يرويان إلى الأقزامِ حكايتَهُما معًا منذُ لقائِهِمَا حتَّى الآن، واستمع لهُما الأقزامُ وقدْ جذبتْهُم طرافة الحكايات؛ فتعالت بينَهُم الضحِكات، وسادَ جوُّ مسنَ المرحِ والسرُور، نسُوا معَه أنفسَهُم والزمَانَ والمكان.

تَسَاءَلَ أحدُ الأقرَامِ:

- والآن يا.. يا ملك الزمان وسلطان العصر والأوَان، مَاذَا في خُطَطِك ونيتِكُ لنًا ولبلادِنا؟

ردً كينان:

- أودُّ أَوَّلاً أنْ أشكرَ صدِيقَنَا أميرا إذ احتميتُ فِي دَاره وشَاركته في كلَّ شيءٍ لولاهُ ما كنتُ بينكُم الآن، وإني أعرضُ عليْه أنْ يكونَ وَزيرى ومسْتشارى، لهُ مَا يشاءُ منْ مالٍ وأرْض، كما يُبنَى له قصرٌ بجوار قصْرى ولهُ الخيارُ، منْ قبلُ ومنْ بعْد.

اندفع قرم قائلاً:

قلْ نعَم يَا أمير.. وافِقْ يَا أمير..

في حينَ سكتَ أميرٌ ولمْ يرُد.

أضاف الملِكُ كينان:

- وإنَّه لقرارُ الملِك كينان بتغيينِ السبْعة أقزَامٍ مسْتشارين وعُيُونًا للمَلك فِي كلُّ مكان، والإعْلاَن في التَّوُّ، والآن عَنْ قيام دوْلةٍ كينان.

هلَّلَ الأقزامُ صَائِحِينَ:

- الشكرُ لملِكِ الزمَانِ.. الشكرُ لملِكِ الزمَانِ.

وسأل آخر:

وماذًا تعنِى الدولةُ هذِه يا مؤلاًى؟

ردَّ الملك:

- نظامٌ لحكْمِ البلادِ وفقَ قوَانينَ لا يخرُجُ عليهَا إنسَان، مهْما كانَ لـه مـنْ عظِيم الشأن لا حَاكمَ ولا سُلْطان.

- ولكنْ مَا هُوَ دورُنًا.. فلتقَسَّم علينًا أعمَالنا.

ردَّ الملِك:

- هذَا أترُكُه لكُم. فليتخيَرْ كلِّ منكُم عمَلَه ، ليكونَ عليْه الجزاءُ الكَبِيْرُ إنْ كانَ منْه أيُّ تقْصِير.

قالَ أصغَرُ الأقرَام:

– أنا أحبُّ الزَّرَاعَة وأزرع أجود المحاصيل.

قَالَ الملك:

- فلتكنُّ إِذًا وزيرًا للزرَاعَة.

قالُ آخر:

- وأنَا أحبُّ الصنَاعَة ، لأصنعَ ملابسَ مِثْلَ ملابسِ صديقِنَا أمير ، وليرْتَدِيَ أهلُ بلادِنَا الثِّيَابِ.

ردً الملك:

فلتكنُّ إذًا وزيرًا للصِّنَاعَة.

وقام الأقزامُ الآخرون بتخيُّر أعمَالهم بأنفُسِهم.

وهنًا قالَ الْمَلكِ:

- الآن علمَ كلُّ منكُم عمَلَه، فهيًّا لبناءِ أركَان دوْلتنا.

قال أكبرُ الأقرَام:

- أمرُك يَا ملِك الزمان، ولكنْ مَاذَا عنْ بقيةِ القبَائِل؟ فنظامُ الدولةِ جَدِيدٌ عليْنا.

## تساءَلَ قزمٌ آخرُ:

- ومَاذا عن السحَرَةِ والكُهَّان؟
  - ردَّ الملكُ كينان:
- إنَّ حربَنا الأولى هي القضاء على السحَرة والكُهان، فَلْتدر عليْهم الدائرة منذ الآن.
- نَعَم يا مؤلاًى، ونحنُ إلى جوَارِك ومنْ ورَائكَ نشدُّ أَزْرَك ونعَاونَك، والله المسْتعَان:

وقال آخر:

- إِذًا لابِدَّ أَنْ تَلْتَقِيَ بِعامَّة الناس وبقيةِ القبَائلِ، فهيَّا لنبدَأ مِنَ الآن.

0.00

دارَ حوارٌ طَوِيلٌ بينَ الملكِ والأقزَام، بينما كانَ أمير مشغُولاً بأمْرٍ خَطِير، وهُوَ مَا عرضَه عليه الملكُ كينان منْ جاهٍ ونفوذٍ وسلْطان. فتخيَّلَ نفْسه مقيمًا فِي قصْره، ومِنْ حَوْله الخدمُ والحشَم، فهذا يسَاعدُه في ارتداءِ ملاّبسِه، وثالثُ يضعُ التاجَ عَلى رأس الوزير «أمير» والجميعُ يتمنَّى رضاه والمثُولَ بينَ يديْه، وفي النهار يعملُ ويجدُ ويقضي حوائِجَ النَّاس، وعنْد اللَّيل يجدُ متعَتَهُ ولهْوَه، وإذًا مَا أرادَ النومَ، لَهُ جاريةُ تقصُّ لَهُ أجملَ الأقاصِيصِ وتحثكي له الحكايات، وبينَ يديْه عازف يعزِف أعذبَ النغمات. الله. الله. أليسَ تلك أعظَمَ الأمنيَات؟!

وبينما كانَ أميرٌ سارحًا في ذَلِكَ التفْكِير، كانَ الأصدقاءُ قد استبقُوا إلى البَاب، لتنفيذِ مَا اتفقُوا عليْه مع الملك كينان، وهو الإعْلاَنُ عنْ دوْلةِ كينان. وما إنْ خرجُوا حتَّى وجدُوا الغاباتِ قد اشتعَلَت بهَا النيرَان، فتذكرَ الأقزامُ أنهُم

قدْ نسوا مشَاعِلَهم عندما رأوْا صديقَهُم أميرَ، ونسُوا أنفسَهم أيضًا عندما حكَى لهُم حكَايته معَ لعُبته والملِك كينان وانشغَلُوا به عمًا بأيديهم، يَا لها منْ كَارِئَة، ستُرك يا سَتَار!

تخبطَ الأقزامُ في بَادِئ الأمْر، فذاكَ رائحٌ.. وذَاك غادٍ، ولا يدرُون مَاذَا يفْعَلُون.. وهنَا كانتْ صرخَةُ الملك كينان:

- أسرعُوا إلى البحيْرة.. أسرعُوا إلى البحَيْرة..

أسرعَ الأقرامُ إلى بحيْرَتِهم، وهي بحيْرةٌ مسْحُورةٌ، وأسرَعَت النساءُ والأطفالُ أيضًا لمساعَدةِ الرجَال، وقدْ أتوا بالأوانِي يملئونَها من البحيْرة، ويتناقلُونها فيما بينهُم، ثم يفرغُون الأوانِي على الحريق، وقسَّمَ الملكُ رجَالَه مشيرًا إليْهم:

- اذهب أنت مع نفر من الناس لإنقاذ الأجران والزَّرْع.
- أمَّا أنت فخذ منْ يساعِدُك لإنقاذِ الأكوَاخِ ومَا فيها مِنْ صِغَار.

صرخَ أحَدُ الأقزَام:

ولَدِى.. آه يا بُنَىً.. ولَدِى دَاخلِ الكُوخ.

رَأَى أمير الرجُلَ يدخلُ الكُوخَ المشتَعِل، لينقذَ صغيرَه دونما خوْف ولا هلَع، ولمْ يخرجْ الرجلُ إلا ومعَه فلْذَة كبدِه، وقدْ أنقذَه فحمِدَ ربَّه وشكرَ نعْمتَه.

شعر أميرٌ بالتَّعَب، واشتدَ به العطَش، فجلَسَ عَلى حَافِةِ البُحَيْرة، يغمُرُ رأسَه بمائِهَا، وينهلُ بكفيْه حَتَّى ارْتوَى. انطفأ الحريق، وتلفَّتَ الأقزامُ حَولَهُم باحِثينَ عَنْ أمير، فلمُ يجدُوه، تساءَلَ واحد من الأقزام:

- أينَ أمير؟
- أينَ ذُهَب. لَقَد كَان هُنَا منذُ لحُظة.

## سمعَهُم أمير فَقَال:

- أنا هنًا.. أنا هنًا بجوار البُحيْرة.

سمِعَ الأصدقاءُ صوْتَه لكنهُم لمْ يروْه.

- أنا هنًا.. بجوار الصَّخْرة.. ألا تروْني؟!

ولَّا دققُوا النظرَ حوْلَهم، لمْ يروْا إلا قرْمًا صغيرًا جدًّا، لا يتعدَّى طولُه القدمَ الواحِدَ؛ فتعجَّبُوا قائِلين: أأنتَ أمير؟؟!!.

- مَاذًا حَدَثَ لَك؟

نظرَ أميرٌ إلى نفْسِه.. يدينه.. قدمينه.. وقال:

- لا أدرى. لا أدرى، كنتُ عاديًا منذُ لحُظة!!

لمْ يتعجبْ الأقزامُ طَوِيلاً، فقدْ أدركُوا عَلى الفور أنَّ أَمِيرَ قد شرِبَ مِنْ بحيْرتِهم المسحُورةِ التِي تسحرُ الغربَاءَ إلى أقزَام.

### قالَ أحدُ الأقرَام:

- لقدْ صَغُرْتَ يَا أمير لأنكَ شربْتَ مِنْ مائنًا المسْحُور.

- ولكنِّي أصبحْتُ قصِيرًا.. قصِيرًا.. صرتُ أقصر مثْكُم جَمِيعًا.

قالَ الأصدقاءُ لأمير: إنَّ قِصَرَ طُولِه الشَّدِيدِ هذا، لأنَّـه شـرِبَ كثـيرًا كثِـيرًا ولأنه أيضا غَمَسَ رأسَه بالمَاء.

- انفجرَ الجميعُ ضَاحِكين مهَلِّلينَ لأنَّه أصبحَ مثلَّهُم.

قالَ واحد:

- والآن لن تترُكَّنَا.

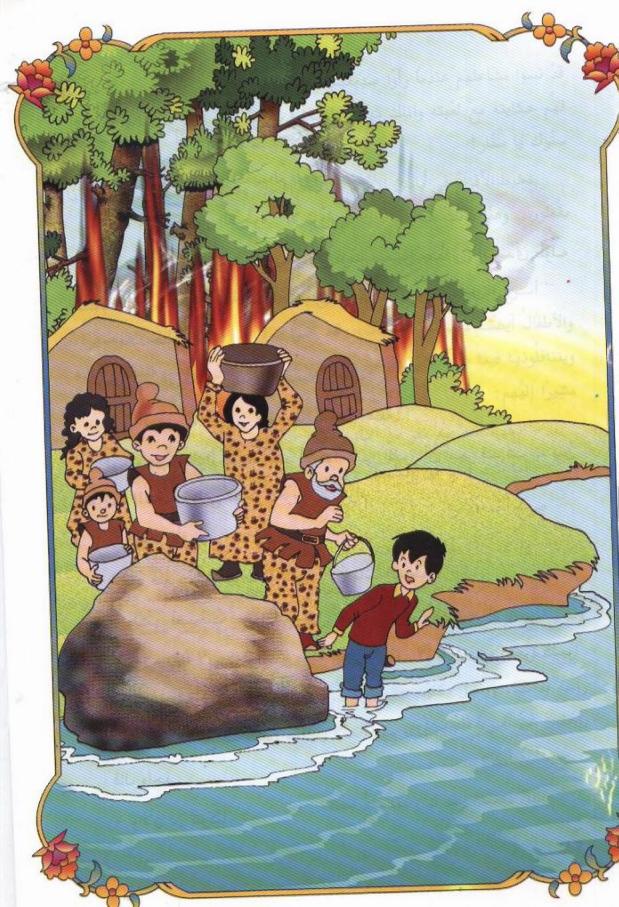

#### قال آخر:

نعم لنْ تذهبَ إلى بلادِكَ، فقدْ أصْبِحْتَ مِثلْنَا.

#### وقال ثالث:

- لنْ نتركَكَ تعُودُ.. لنْ تَعُود.

تذكّر أمير والديه وأخْتَه، وكيفَ أنه بعيدٌ عنْهم، وأنه بهذَا التحوُّلُ قَد ابتعَدَ أكثَر وأكثر، وقالَ فِي نفْسِه: ربما يصبحُ مستحيلاً أن أعودَ إليهم ثانية، يبدُو أنّى سوْفَ أقبلُ عرضَ كينان الملك.

وعَلَى الفور، تذكّر الرجلُ الذِى دخَلَ النيرانَ منذُ سَاعة، ولَمْ يعْباً بمَا قدْ يحدُثُ لَه حتَّى ينقذَ ولَدَه وفلذَة كَبده، تذكّر فرحَتَه الكبرَى عندمَا وجدَ ابنَه سليمًا مُعَافًا، فقالَ أمير في نفسِه: لابدً أنَّ أبى مشغولٌ عَلَىَّ، وأمّى حزيئةٌ لفقْدِى. لا.. لابدً مِنْ عوْدَتى.

رأى الأقزامُ سكُوتَ أمير، تَسَاءلَ واحدٌ:

- مَا بَالك يَا أَمِيرِ؟
- هلْ أنتَ حزينٌ لأنكَ أصبحْت قزمًا؟
  - ألا تودُّ أنْ تبقَى معَنَا.. ألمْ تحبنًا؟

## قَالَ الملِكُ كينان:

نحن في حاجةٍ إليك يا أمير..

ثمَّ أضَافَ: إنَّ لك الخيارَ يَا أمير فِي عوْدتِكَ أو البقاء معَنَا. وسوفَ يسدومُ الودُّ بيننَا. ولنبقَ أصدقاءٌ وأنا أكررُ عَرْضِي عليْك، فإنْ أردتَ العودَةَ إلى هيئتـك

الأولى لتعودَ إنسانًا عادِيًا، فمَا عليكَ إلاَّ أنْ تغتسِلَ فِي البحسيْرةِ ثـلاثَ مـرَّاتٍ، وبعدهَا تعُودُ كَمَا كُنْت.

وقفَ أميرٌ أعْلَى الصَّخْرةِ المجاورةِ للبحَيْرةِ، وقال بصوّْتٍ مرْتفع:

- أحبَابى وأصدقائِى استمعُوا إلى .. ولم يكد أمير يكمل عبارته ، حتَّى وقع مِنْ فوْقِ الصَخْرَة.. ويَا لهَا مِنْ وقعة ، وقع مِنْ فوق سَريره عَلى أَرْض غَرْفتِه ، محدِثًا صُوتًا وجلَبَة .. استيقظ عَلى أثرها أهل البيت ، وأسرَعَت إليه أَخْتُه أَمَانى صائحة :

- أمير.. أمير.. مَالك.. مَاذَا بِكَ؟

ولمْ يدْر أمير في بَادِئ الأمْر أينَ هُو.. وبحثَ عنْ لعبتِهِ فوجَدَها، لكنْ فِي غيْرِ مكَانِهَا.. تساءلَ فِي نفْسِه: هلْ كانَ يحلُم؟. ولمَّا التفت إلى الحائِظِ رأى الأقزَامَ السَّبْعة يبتسمُون لَه ابتسامَة لمْ يرهَا منْ قبلُ، فقد تلألأت معها أسنَائُهم حتَّى أضاءَت المكان، فقامَ ومسحَ بيديْه عَلى صُورةِ الأقزَام، وأعْطَى كلَّ واحدٍ منْهم قبُلنَه التِي اعتادَ عليها كلَّ صبَاح، فلمعَتْ عُيُونُهم وتبسَّمَت ثُغُورُهم.

هبَّ أمير نشِيطًا يستعدُّ للذهابِ إلى مدْرَسته، وحكى لأصْدِقَائِه مَا كَانَ مـنْ حلْمِه الجمِيلِ حتَّى تمنَّى بعضُهُم، أنْ تأتِى إليهِم الأقزَامُ فِي منَّامِهم!